

أحمد عيدالسلام البقالي



ظنبطاقينكه



# سارق الشيارة

بقلم

أحمد عبد السلام البقالي



## ح مكتبة العبيكان، ٢٠١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البقالي، أحمد عبدالسلام

سارق السيارة . – الرياض .

--- ص، ۲۱ X ۱٤ سم (سلسلة كتاب الشباب)

ردمك: ٢-٥٣٠ -٢٠- ٩٩٦٠

أ- العنوان ب- السلسلة ١٧/٠١٤١

۱ - القصص البوليسية العربية ديوي ۸۱۳،۰۸۷۲

رقم الإيداع: ١٧/٠١٤١

ردمك: ٦--٥٣٥ - ٢٠- ٩٩٦٠

الطبعة الأولى ١٩٩٦م الطبعة الثانية ١٩٤٠هـ / ٢٠٠٠م حقوق الطبع محفوظة للناشر

الناشس

## Ckuelkäuso

الرياض ـ العليا ـ تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة. ص.ب: ٢٢٨٠٧ الرياض ١١٥٩٥ هاتف: ٢٤٠٤٤٤ فاكس: ٢٥٠١٩ لمُ يكنْ عدنانُ العروسيُّ يعرفُ أنَّهُ مقبلٌ على مغامرةٍ مخيفةٍ ستكونُ نقطة تحوُّلٍ في حياتِهِ . . .

قالَ لأفرادِ عصابتِهِ الخمسةِ ، وعيناهُ تلمعانِ:

- الليلة سنقومُ بمغامرةٍ لم نقمْ بها من قبلُ ! سنأخذُ سيارة الوالدِ الشيفروليه الجديدة، ونذهبُ بها في فسحةٍ إلى جميعِ معالمِ طنجة السياحيّة، ابتداءً من «الشَّرْفِ» ومغاورِ هرقلَ ورأسِ سبارتيلَ . . . ما رأيكمْ ؟

فصاحَ الجميعُ فرِحينَ متَحمّسينَ للفكرةِ. واعترضَ فريـدُّ قائلاً:

- ولكنَّكَ لم تحصل على رخصةِ السياقةِ بعدُ !
- نحنُ سنخرجُ بعدَ العشاءِ، بعدَ أن ينامَ الوالدُ. ولا أحَد يسألُ عن رخصةِ السياقةِ في تلكَ الساعةِ. حتَّى الشرطةُ تقفلُ أقسامَها في السادسةِ، وتذهبُ للنومِ، كبقيةِ الموظفينَ!

وضحِكَ الأولاد، واقتنعَ أغلبُهم برأيهِ، حبًّا في المغامرةِ، وركوبِ السيارةِ الجديدةِ وفسحةِ الليلِ. وطلبَ منهُم عدنانُ انتظارَهُ وراءَ الدارِ، بعدَ العشاءِ حتَّى يُخرُجَ إليهِم.

#### \* \* \*

جلسَ عدنانُ بعدَ العشاءِ يتفرَّجُ علَى التلفزيون، ويراقبُ أباهُ بجانبِ عينِهِ. وكانَ رفاقُه ينتظرونَهُ في الشارع، ويصفِّرونَ لهُ من حينٍ لآخرَ، فيطلُّ عليهِم ويهدئُهم، ويعودُ إلى مجلسه.

كانَ أبوهُ الحاجُّ عبدُ السلامِ العروسيُّ رجلَ أعمالِ سمينًا، تبدُّ عليهِ محايلُ النعمةِ. وكانَ يعودُ من مصنعِهِ مرهقًا، بعدَ صلاةِ العشاءِ، فيتعشَّى ويجلِسُ قبالةَ التلفزيون، ويرشفُ القهوةَ، ويغيرُ المحطاتِ الفضائيَّةَ حتى يغلبَهُ النعاسُ، ويبدأ في الشخيرِ، فتأتِي أمُّ عدنانَ وتقودُهُ إلى غرفةِ النوم.

في تلك الليلة، انتظر عدنانُ حتّى نامَ والدُهُ، ونزلَ إلى المرآبِ، وفتحَ بابَهُ الخارجيّ، وركبَ السيارةَ الشيفروليه الجديدة، وأشعلَ محرِّكها الصامت، وجلسَ يتأمَّلُ لوحَ مؤشراتِهَا الجميلَ.



وحينَ همّ بالخروج بها من المرآبِ وقفَ أَمَامَهُ شبحٌ أسودُ رافعٌ ذراعَيْه، فقفزَ فزعًا، ودقّ قلبُه، فأشعَل النورَ، فإذَا سائقُ واللهِ يعترضُ طريقَهُ، ليمنعَهُ من إحراجِ السيارةِ، فصاحَ عدنانُ فيهِ:

- تنَحَّ عن طريقِي، وإلا صدمتُك ومررثُ فوقك!
- أرجوك، يا سيدِي عدنانُ ! إذا تركتُكَ تخرُجُ بالسيارةِ فسيغضَبُ أبوكَ، ويقتلُنِي ! فسيغضَبُ أبوكَ، ويقتلُنِي !
  - لا تخف، إنه نائم.
- أرجــوك ! أنت لا رخصــة لك، ولم تبلُغ بعــد السنَّ القانونيَّة، وقد توقفُك الشرطة، أو تفلِتُ منك السيارة؛ فهي قويَّةٌ جدَّا، وأنتَ غيرُ مدرَّبٍ على سياقتِهَا !
- أنا أسوقُ جياً ! وأنتَ تعرفُ ذلكَ، فأنتَ الذي علَّمْ عَلَيْ .
  - هذا سبب آخرُ لغضبِ والدِك منِّي . . .

- قلتُ لكَ تنحَّ عنْ طريقي، وإلا أخبرتُــهُ بأنَّكَ تسرقُ الوقودَ من خزانِ السيارةِ بالليل وتبيعُهُ !
  - لن تستطيع إثبات ذلك !
- إذن سأخبرُهُ بأنّك تستعملُ السيارة كسيارةِ أجرةٍ، أثناءَ السفارِهِ إلى الخارج! وعندي شهودٌ رأؤك بها في تطوانَ!
  - إنكَ ستخربُ حياتي .
  - وأنتَ تخربُ حياتي ونشاطِي الآنَ !

كان عدنانُ قليلَ الصبرِ. وكانتْ جماعتُهُ تنتظرُه خلفَ الدارِ، وهـو يتحرَّقُ ليسوقَ بِهِم السيارةَ، ويفتخرَ عليهم بمهارتِهِ الجديدةِ.

ولمّا لم يتحرَّكِ السائقُ ضغطَ مداسَ الـوقودِ، فقفزتِ السيارةُ منْ مكانِها، وأبتعدَ السائقُ ناجيًا بنفسِهِ!

وخرج بالسيارة إلى الشارع، دون أن يتوقف عند البابِ ليتأكّد من خُلُوِّ الطريقِ من السياراتِ، فأغمضَ السائقُ عينيهِ

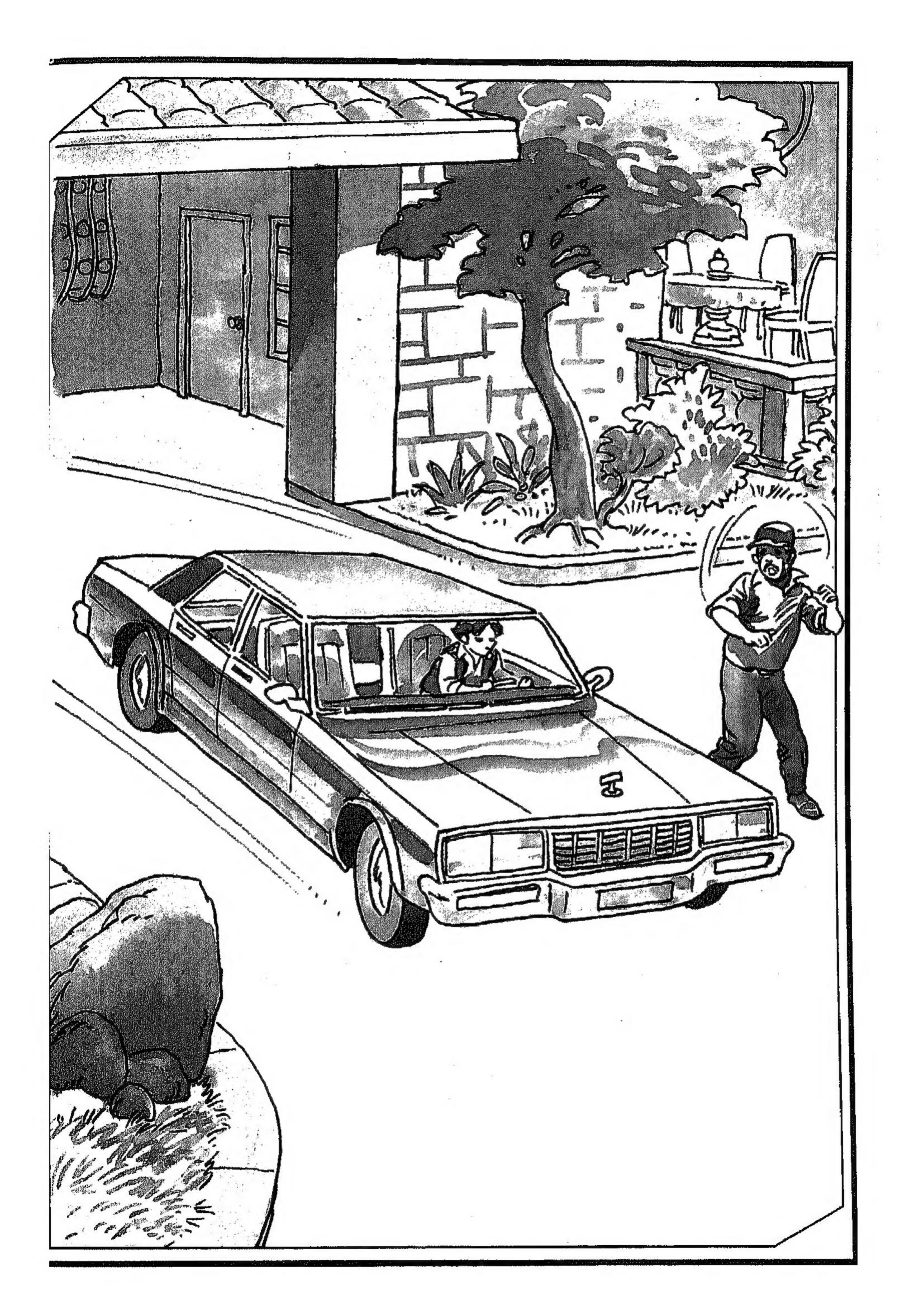

فرعًا... وكانت سيارة قادمة من أسفل الشارع، ففوجئ سائقها بسيارة عدنان تعترض طريقه! ولحسن حظ عدنان أن سائق السيارة كان رجالاً حاضر البديهة، استطاع التحكم في سيارته، وتجنّب الاصطدام في الوقتِ المناسب!

ولم يتوقّف عدنان حتى للاعتذار للرجل، بل انطلق بالسيارة إلى حيث كان ينتظره رفاقه . . . وجلس الرجل، وقلبه يدقّ ، وهو يستغفر الله ويحمده على النجاة ، ويستعيذ به من هذا الجيل المتهوّر!

وخلف الدارِ وجد الجهاعة تنتظره . كانوا جميعًا يرتدون ملابِسَ أبط الحِيم في السينه والتلفزيون . . . قمصائا قصيرة الأكهام ، داكنة الألوان ، عليها صور حيوانات أو أبط الرياضة أو شعارات بالإنجليزية ، ولهم سراويل جين ، وفي أعناقهم سلاسل ، وعلى أرساغهم وسواعدهم أساور من الجلد الأسود ، عليه مسامير من نُحاس !

كان عدنانُ أكبرَ العصابةِ سنًّا، ولكنَّهُ لم يكنْ أكبرَهُم عقلاً!

كان أهوجَ طائشًا، سريعَ الاستجابةِ لنزواتِهِ، قليلَ التفكيرِ في عواقبِهَا. وكانَ أكثَر إخوتِهِ تعرضًا للحوادثِ، فلمْ تكنْ تراهُ دونَ جُرْحٍ أو كسرٍ أو كدمةٍ زرقاءً حولَ عينيهِ! وكانَ جسمُه يبدُو أكبَرَ من سنّه، فكان يمشِي منحنِيَ الرأسِ، يرمِي بقدميْهِ إلى اليمينِ وإلى اليسارِ، ويصطدمُ بالناسِ وأعمدةِ النورِ، ويطلبُ العفوَ في كلّ اصطدامٍ مع الإنسانِ والحيوانِ والجهادِ! وكانت سنّةُ وقامتُه تعطيانِهِ حقّ قيادةِ العصابةِ.

ركبتِ العصابةُ السيارةَ الجديدةَ الفارهةَ ، وانطلقَ عدنانُ بهم كالصاروخِ ، وعجلاتُهَا تزعقُ ، ويخرُجُ من تحتِها دخانٌ ، لقوةِ احتكاكِهَا بالإسفلتِ !

#### \* \* \*

وتحت شجرة كبيرة، وسط حديقة حيّ مرشان، جلس رجلٌ مُقْعَدٌ في كرسيّهِ الدارج، يحكِي لجماعةٍ من أطفالِ الحيّ قصة الشريطِ السينمائيّ التشويقيّ القديم «لص بغداد» للمرة العاشرة! وهم مشدودون إليه بعيونهم الصغيرة اللامعة،

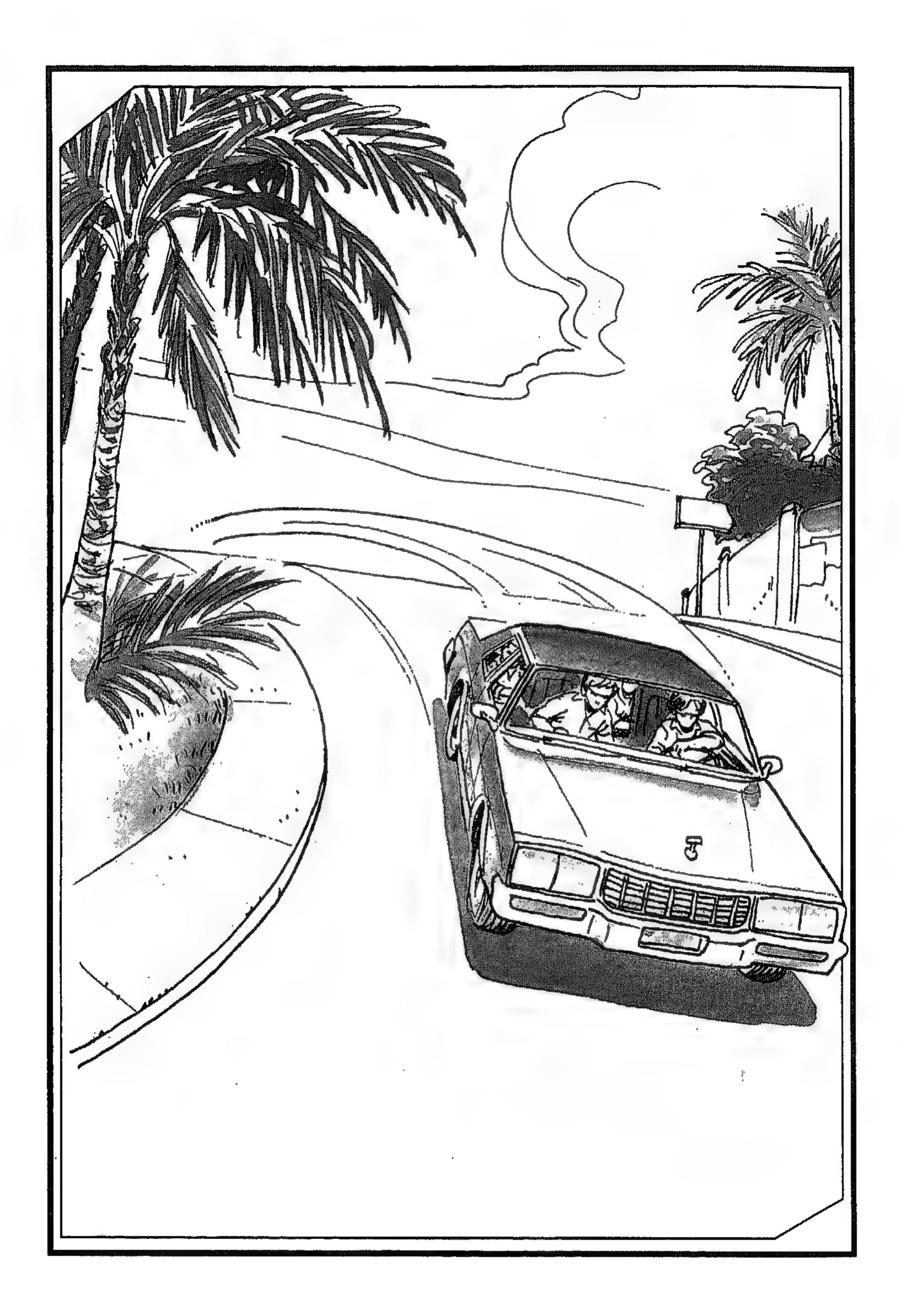

وكأنَّهُ يحكيها لهم لأولِ مرةٍ . . . كانتْ طريقةُ حَكْيِهِ وخصوبَةُ خيالِهِ تستوليانِ على ألبابِ الصغارِ، وتشدُّهَا إليهِ !

وتوقّفَ ليشربَ من برادةِ خزفٍ مزخرفةٍ بالقطرانِ، فقامتْ بين طفلينِ مشادةٌ حولَ مكانٍ قريبٍ من الرجلِ، حاولَ أحدُهما دفعَ صاحبِهِ عنه. وتدخلَ الرجلُ المقعدُ لفضّ النزاع، ولكنَّ المعركة اتسعتْ، وشملتْ جميعَ الصغارِ! وتحوَّلَتِ الحديقةُ الهادئةُ إلى ميدانِ حرب، واشتبكَ الأطفالُ بالأيدِي والأذرع، ونزلت اللكهاتُ على الذقونِ، والوكزاتُ على الرؤوسِ، والصفعاتُ على الأقفيةِ، والنطحاتُ في البطونِ! وانغرزتِ الأسنانُ في الأذرعِ والسيقانِ، والتقَّتِ السواعدُ على الأعناقِ، وعلا الضجيجُ والزعيقُ.!

كُلُّ هــذًا والرجلُ المقعـدُ يصيحُ ، ويناديهِمْ بأسمائِهِم ليكفُّـوا عن العراكِ، دونَ جدوَى.

كانتِ الخصومة على المكانِ مجرَّدَ فتيلِ أشعلَ الحريق. والواقعُ أنَّ الأطفالَ كانُوا يختزنونَ طاقةً جبارةً؛ لوقوفِهم طويلاً دونَ حركةٍ، فجاءتُهُم الفرصةُ لتصريفِهَا.

وحينَ نفدتِ الطاقَةُ تـوقَّفُوا، وأرادُوا استئنافَ الاستماعِ إلى الرجلِ، فرأَوْهُ يـديرُ بيديْهِ القويتَيْنِ عجلتَيِ الكرسيِّ غـاضبًا ومغادرًا المكانَ.

وحاولُوا إقناعَهُ بالعودةِ لإتمامِ القصَّةِ، فصاحَ فيهِم: «حينَ كنتُ أطلبُ منكُمُ الهدوءَ لم تلتفتُ وا إليَّ ! فاذهبوا الآن، وابحثُوا عمَّنْ يتمُّ لكمُ القصةَ !»

وحاول دفع العجلتين، ولكنّهم أوقفُ وه بقوّة، وأخذُوا يستعطفُ ونه ، ومنهم منْ قبّل كتفّه ويده ، دون اكتراثٍ منه ! وأخيرًا قالَ متحديًا: «تريدوننِي أنْ أحكي لكم بالقوة ؟ إذنْ ستنتظرون طويلاً! ستنتظرون حتّى ينبت الملح ويصعد الحارُ السلم، وتمطر الساء أرانب وأبقارًا. !».

وضحِكَ بعضُ الصغارِ، وأخذُوا يدفعونَ به الكرسيّ، ولكنْ ليسَ في اتجاهِ بيتِهِ، بلْ في الاتجاهِ المعاكسِ، وهو صامتٌ مصرٌ على ألا ينبسَ بكلمةٍ.

وفي النهاية دفعوهُ نحو طريقِ سياراتٍ منحدرةٍ، وأخذُوا يهدّدُونَه بإطلاقِ الكرسيّ عليها، وهو صامتُ غيرُ مصدقٍ

تهديد كهم . . . وأخذُ وا يدفعونه ، ويقتربونَ به من حفاف الانحدار ، دونَ أن يبدُ و عليهِ خوف أو انزعاج . وجاء من دفعهم منَ الخلف ، فتدحرَج الكرسي في المنحدر . . و فزعُوا ، وجاهَدوا لإيقافِه ، فغلبَهُم ، وخرج من أيديهم ، وهم يصيحون ويستغيثون . . .

#### \* \* \*

انطلقَ عدنانُ بسيارةِ والدِهِ المسروقةِ صاعدًا عقبةَ القصبةِ إلى حديقةِ مرشانَ. وبيناً هو صاعدٌ بسرعةٍ كبيرةٍ ظهَر أمامَهُ شيءٌ يتحركُ ويدرجُ قادمًا نحوهُ، وخلفَهُ عددٌ منَ الأطفالِ يصيحونَ ويلوِّحونَ بأيديمِ م. داسَ عدنانُ المِكْبَحَ بقوةٍ، فارتمَى ركابُه إلى الأمام، واصطدمتْ رؤوسُ الأوائِلِ بالزجاجِ الأماميِّ حتى كادتْ تكسرُهُ!

واقتربتِ الآلةُ المتحركةُ، فإذا هِيَ كرسيُّ دارجٌ يجلسُ عليهِ رجلٌ كسيحٌ خائفٌ يحاولُ إيقافَهُ في المنحدر، دونَ جدوَى، حتَّى اصطدمَ بعنفٍ مع مقدمةِ السيارةِ! وارتفعَ الرجلُ من مقعدِهِ، وارتمَى على وجهِهِ فوقَ غطاءِ المحرِّكِ!

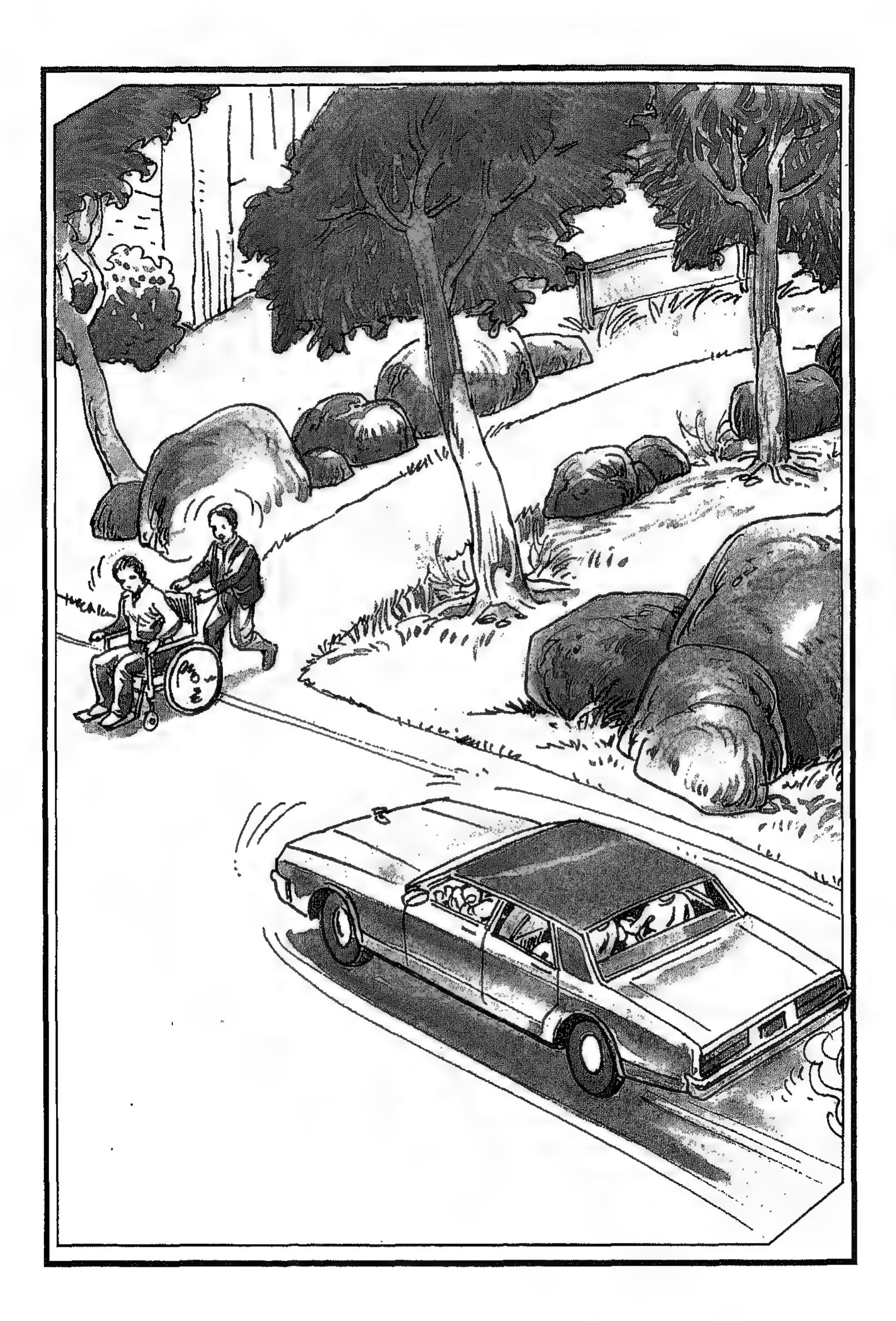

وفزع عدنانُ وارتبك، وأخذَ يفكُّرُ في التراجُعِ وطرْحِ الرجلِ الكسيحِ، والهروبِ بسرعةٍ من مكانِ الحادثِ، قبلَ أن يجتمعَ عليهِ الناسُ. ولكنَّ فريدًا الحيّانيَّ الجالسَ إلى جانبهِ، بادرَ بفتحِ البابِ، والحروجِ لإغاثةِ الرجلِ القعيدِ. وتبِعَهُ بقيَّةُ الغلمانِ، فسحبُوا الرجلَ من قدمَيْهِ الذابلتينِ، وأجلسُوهُ في كرسِيِّه المتحرِّك بصعوبةٍ، وهو يشكرُهُم، ويعتذرُ عن النزولِ في الاتجاهِ المنوع، ويسبّ الأطفالَ الذينَ دفعُوهُ إلى المنحدرِ.

وفعلاً وصلت جماعة الأطفال، وأخذُوا يعتذِرونَ للرجلِ عماً حدث، وكيفَ أنَّ الكرسيَّ غلبَهُم، وأفلَت منهُمْ في المنحدرِ. ولاحظ أحد أفرادِ عصابة عدنانَ الدم يسيلُ من جبينِ الكسيح، فسارع إلى صندوقِ الإسعافِ الأوليِّ بالسيارةِ وأخرجَهُ، ونظَّفَ الجُرْح، وألصقَ عليهِ ضهادةً.

ولاحظ الرجلُ الكسيحُ أن سائقَ السيارة كانَ دونَ السنّ القانونية، فسألَهُ:

- كمْ سنَّكَ يا ولدِي ؟

- لاذًا ؟

- لا شيء، أردتُ فقط أنْ أعرفَ هلْ أنـزلُوا السنَّ القانـونيَّةَ لرخصةِ السياقةِ ؟! فقالَ عدنانُ معتدًّا بنفسِهِ:

- السياقةُ ليستْ بالسنِّ، ولكنْ بالذكاءِ والمهارةِ!

- السيارةُ ليستْ لعبةً، يا ولدِي، إنَّهَا آلةٌ ذاتُ حدينِ، أَخَا آلةٌ ذاتُ حدينِ، أَخَا نافعٌ والآخرُ قاتلُ !

وسألهُ عن أبيهِ، فضاقَ عدنانُ، وقالَ:

- كُفَّ عن الأسئلةِ الفضوليَّةِ، واحْكِ لنا عَمَّا أصابَكَ حتى صرتَ حبيسَ هذا الكرسيِّ يلعبُ بكَ الأطفالُ.

فقال الرجل :

- إذا أردتُمْ أن تعرفُوا قِصَّتِي فأعيدُونِي إلى المكانِ الذي دفعَنِي منهُ هؤلاءِ الشياطينُ.

فاجتمعَ عليهِ الأطف الله وعصابة عدنان ، وتعاونُوا على دفعِهِ بسرعةٍ إلى أعلى المنحدر، وهم يتصايحُون ، وهو يحتجُ مخافة أن يفلِت منهم الكرسيُّ مرةً أخرى!

وتحتَ الشجرةِ الكبيرةِ بحديقةِ مرشانَ اجتمعُ وا عليهِ، وانتظرَ هو حتَّى عادَ عدنانُ بالسيارةِ، وأوقفَها، وانضمَّ اليهمْ. قالَ الرجلُ الكسيحُ:

"قصّتِي حزينةٌ للغاية، فقد كنتُ في مثلِ سنكم حين حدث لي ما تسرون . . . كنتُ فتى قوي الجسم، أحبُّ جميع أنواع الرياضة، وألعبُ كرة القدم مع الكبار، وكذلك كرة السلة . وكنتُ بطللاً فيهم معا، تمتل الملاعب حين ألعب، ويهتف وكنتُ بطللاً فيهم معا، تمتل الملاعب حين ألعب، ويهتف باسمِي الآلاف، فيمدحوننِي حين أجيد، ويصفّرون علي، ويشتموننِي حين أسيء أو أضيعُ هدفًا جيدًا. وكنتُ دائم أخرجُ من الملعبِ محمولاً على الأكتاف ! وكان كلُّ ذلك أحلى من العسل . فلا أحبَ منْ أنْ يهتم بك الناس، حتى ولو انتقدوك ! أمّا أقسى شيءٍ فهو الإهمالُ وعدمُ المبالاةِ ، كالذِي صرتُ أعانيهِ بعدَ الحادث .

ولكنَّ ولعِي الكبيرَ كانَ بالسباحةِ ، كنتُ أتدرَّبُ صيفًا وشتاءً على يدِ مدربٍ فرنسيٍّ شهيرٍ في ذلكَ الوقتِ ، وكنتُ

أقطعُ المسبحَ الأولمبيّ في أقلَ من نصفِ الوقتِ الذي يقطعُهُ فيهِ السباحونَ الآخرونَ، وبمجهودٍ أقلّ! وكانَ مدرّبي يتوقّعُ لي مستقبلاً دوليّاً عظيماً. وكانَ طموحِي الكبيرُ أنْ أقطعَ بوغازَ جبل طارق، وأصِلَ إلى عدوةِ الأندلسِ، في وقتٍ قياسي جديدٍ!

ولكنْ، إلى جانبِ كلِّ هذهِ المميزاتِ الحسنةِ، كانَ لِي عيبٌ لمْ أستطِع التخلُّصَ منهُ، وهو الطَيشُ وعنفُ الطبع ! كانَتْ يَدِي تَسبقُ تفكيرِي، ولا أفكِّرُ في العواقبِ إلا بعدَ فواتِ الأوانِ...».

وهنا شعرَ عدنانُ بالحرجِ، فنظرَ حوالَيْهِ، وحرَّكَ رأسَهُ حركةً دائريَّة، وحَكَّ ذقنَهُ وظهرَهُ، في محاولةٍ لإبعادِ الشُّبْهَة عن نفسهِ، وكأنَّ الرجُلَ كانَ يعنيهِ! ولكنَّ الرجلَ استمرَّ في حديثِهِ قائلاً:

«وكنتُ أحبُّ السياراتِ حبَّا جنونيًّا. . . وأعرفُ عنها كلَّ شيءٍ ، وأقتنِي مجلاَّتِهَا ونهاذجَها المصغرة ، وأعلَّقُ صورَهَا في غرفةِ

نومِي، لأنامَ وأصحُو عليها، وكأنَّهَا صورُ أفرادِ عائلتِي وأصدقائِي.

وحينَ بلغتُ الرابعةَ عشرةَ أخذتُ أطلبُ من والدي أن يعلّمني السياقة، وأستعطفه وهو يرفضُ وينهرُني؛ خوفًا عليّ من طيشي وطبعي العنيف. وظلَلْتُ أُلِحٌ عليه، وأُقسِمُ له أنّنِي لا أريدُ إلا أنْ أتعلّمَ شيئًا مفيدًا ينفعُنِي فِي حياتي. وتغلبتُ عليه بأمّي، فجاءني بمعلّم سياقة محترف صديقٍ للأسرةِ.

وكانَ معلمًا جيداً، وكنتُ تلميذًا مجتهدًا، فتعلمتُ السياقة في أقصرِ مدةٍ، وحَفِظتُ قانونَ الطريقِ، ولم يبقَ لي إلا أن أصل إلى السنِّ القانونيّةِ لأجتاز الاختبار، وأحصلَ على رخصةِ السياقةِ.

وذات يوم جاء والدي بسيارة أمريكية جديدة زرقاء كلونِ السهاء. كانت أجمل ما رأت عيني! وركبت فيها فانتشيث برائحة جدّتها، ورونق أثاثها الداخِليّ، ولوح مؤشراتها الصقيل. كانت أوتوماتيكيّة، سهلة القيادة، قويّة المحرّك، وكأنّها أسدٌ منْ حديدٍ!

فوقعتُ في حبّها في الحالِ، وطلبتُ من الوالدِ الساحَ لِي بسياقَتِهَا. ولكنّها كانتْ عزيزةً عليهِ، فأركبَنِي أنَا والوالدة وأختِي، وأخذَنا في جولةٍ بها في المدينةِ وضواحِيها. كان يسوقُها وكأنّه يسيرُ على البَيْضِ! لا يتجاوزُ الستينَ كيلومترًا في الساعةِ، مع أنّ سرعتَها كانتْ تزيدُ عَلى مائتيْ كيلومتر.

وبعدَ الجولةِ أقفلَ عليهَا بابَ المرآبِ، واستمرَّ في استعمالِ سيارتِنَا القديمةِ.

وكتمتُ شوقِي إلى سياقتِها، حتَّى جاءَيومٌ تُوفِي فيهِ أحدُ الأقرباءِ المسنينَ بمدينةِ الشاونِ، فاضطُرَّ الوالدُ إلى النهابِ على عَجَلٍ لحضورِ الجِنازةِ. وحانتْ فرصتِي لسياقةِ السيارةِ السجينةِ، وإخراجِهَا لتتنفَّسَ الهواءَ الطلق، ولأختالَ بها على أقراني من الفِتيانِ.

وأخرجتُها ليلاً؛ حتى لا يراني أحدٌ من أصدقاء الوالد ويخبره ومررتُ على خسة من أصدقائي، وضغطتُ على المنبّه الموسيقيِّ تحت نوافذِ منازلِمِم، فخرجُوا واحداً بعد آخر، وركبُوا معي، وهمْ في غاية السرور.

وصعدتُ بهمُ الجبلَ إلى قمّتِهِ، تاركينَ خلفنا موجةً منَ الموسيقى العاليةِ منَ الراديُ والستيريو الصافي. وأخرجَ الأولادُ رؤوسَهُم وأذرُعَهُم من النوافذِ المفتوحةِ. وزادَتْ ثقتِي بنفسِي، وبمهارتِي في قيادةِ السيارةِ الجديدةِ، رغم أننِي لم أكنْ قد تدربتُ على السياقةِ بقدمينِ، اليمنى لمداسِ الوقودِ، واليسرى للمكبح.

وتوقفنا عندَ منارِ رأسِ سبارتيلَ نتفرجُ علَى البواخرِ العظيمةِ الداخلةِ إلى البحرِ الأبيضِ المتوسطِ عبر البوغازِ والخارجةِ منهُ إلى عُرضِ المحيطِ، وعلى الفنارِ الشامخ، وهوَ يدورُ ويرسلُ نورهُ الساطعَ مسافة بعيدة داخلَ المحيطِ الأطلسيِّ لإنذارِ السفنِ بعدمِ الاقترابِ من الشاطئ الصخريِّ. كانَ المنظرُ جميلًا، وهوا البحرِ ناعماً، وأصواتُ تكسُّرِ الأمواجِ على الصخورِ البعيدةِ تحتنا تخدِّرُ أحاسيسَنا.

\* \* \*

وفي طريق عودتِنا، استولَتْ على الأولادِ رُوحُ الزِاحِ والشقاوة، فأخذُوا يجرضوننِي على الإسراعِ في الطريقِ الملتويةِ الضيّقةِ، كما شاهدُوا ذلك في مطارداتِ العصاباتِ في الأفلامِ... ورغمَ طيشي فقدْ كانَ وجهُ والدي دائمًا ماثلًا أمامِي، وأنَا أدعُو اللهَ في سرّي أن يُحْسِنَ عاقبةَ تهوُّرِي.

وبينها أنا نازلُ المنحدر بسرعة معقولة أغمض الولدُ الذِي كانَ ورائِي عينيَّ بيديهِ، فلم أعدْ أرى شيئًا. وفي الوقتِ نفسِهِ داسَ الندِي إلى جانبِي مداسَ السرعةِ . . . ولم أدرِ ما أفعل، وتركت المقودَ لأزيلَ اليدينِ من فوق عينيّ، فخرجَتِ السيارةُ عنِ الطريقِ، وتدحرَجَتْ رأسيًّا من فوقِ الجرفِ الشاهقِ إلى الشاطئِ الوعرِ البعيدِ، ونحنُ بداخلها نصرخُ، ولا حولَ لنا ولا قوةَ !

ولحُسْنِ حظّنا سقطتْ بنا السيارةُ فوقَ شجرةٍ ضخمةٍ ، خَفَّفَتْ من عنفِ السقطةِ . ولو كنَّا سقطنا فوقَ إحدى الصخورِ الكبيرةِ التي تملأ المكانَ ، لكانتِ انفجرتْ كقنبلةٍ هائلةٍ ، ولما بَقِيَ منّا نحنُ إلا أشلاء ورائحةُ شواءٍ . . ! » .

وسكت الرجل القعيد ليستريح من مجهود الحكي، وظهر عليه الانفعال، وأخذ يلهث، وكأنّه كان يجتاز محنته من جديد! وكان الأولاد ينصتون إليه باهتام شديد، وقد ارتسمت على وجوههم علامات الفزع والخوف. . . فقال عدنان مظهراً عدم الاكتراث بالحادث: «وبعد ذلك، ماذا حدث ؟».

فقالَ الرجلُ متنهًدًا: «بعدَ ذلكَ تدحرَجَتْ بنا السيارةُ من في وقي الشجرة إلى ماء البحر، ودخلتْ بينَ صخرتين، واصطدمَتْ بثالثة ، حتّى انفتحَ غطاءُ محرِّكها. ولعنفِ الصدمة طارَ صديقِي الحيّاني الذي كانَ جالسًا إلى جانبِي من مكانِه، وخرجَ من الزجاجةِ الأماميةِ صارخًا، وسقطَ فوقَ الصخرةِ الأماميةِ فاقدَ الوعي، داميَ الوجهِ والصدرِ، وتدحرَجَ من فوقِها إلى الماءِ. ولوْ لمْ أكنْ مثبتًا على مقعدِي بحزامِ الأمانِ، لوقعَ لِي ما وقعَ لهُ ! وأحسسْتُ أنَا حينئذِ بألمٍ شديدٍ في ركبتَيَّ وساقيًّ، ألم فظيع فوقَ الاحتمالِ البشريِّ، وأغمِي عليَّ . . !

وجعلَ الله في قضائِه اللطف، فقد كانَ البحرُ في أقصَى جزرِه . ولو كانَ في مدِّه لغرقنا في الحالِ!



ومن ألطافِ اللهِ كذلكَ أنَّ حارسَ المنارِ شاهدَ الحادث، فأخبرَ الوقاية المدنيَّة والشرطة ورجالَ الإطفاء، ونزلَ إلى مكان الحادث، ووقف يلوِّحُ بفنارٍ يدويٍّ كبيرٍ، حتَّى يراهُ القادمونَ.

وجاءت فرقُ الإغاثة منْ كلّ مكانٍ، وتدلّى الرجالُ بالحبالِ، واستعْمَلُوا الجراراتِ المركّبة خلف سياراتِ الجيبِ القويّة، واستعْمَلُوا الجراراتِ المركّبة خلف سياراتِ الجيبِ القويّة، وقطعُوا سطحَ السيارةِ بالمناشيرِ الآليةِ، وأخرجونَا واحدًا واحدًا . . . ولم يبقَ من الخمسةِ على قيدِ الحياةِ إلا أنّا وولدانِ، خرجَ أحدُهما أعمى، والثاني مختل العقلِ من أثر الرعبِ الشديدِ! وربّع كذلكَ من أثرِ ضربةٍ قويةٍ على رأسِهِ!».

فسألَ أحدُ الأطفالِ مبهورًا وخائفًا: «وماذًا وقعَ للحيّانِي الذي اخترقَ الزجاجَ وطارَ؟».

فأجاب الرجلُ: «ابتلَعَهُ البحرُ. . . ربَّمَا عَشَرَ عليهِ حوثُ كبيرٌ، وسحَبَه إلى داخِلِ المحيطِ، أو جسرَّهُ التيارُ التحتِيُّ . . . وقدْ ظهرَ هيكلٌ عظميُّ رماهُ البحرُ عَلَى شاطئِ روبنسون، بعدَ مرورِ نحو أربعينَ يومًا على الحادثِ . ولم يستطعْ أحدٌ تعرُّفَهُ، فدفنهُ أهلُ الغريقِ المفقودِ على أنَّهُ ولدُهُم . . . » .

وحرّكَ الرجلُ رأسَهُ متأثّرًا بتذكّرِ أحداثِ قصّتِهِ، واغرورقَتْ عيناهُ بالدموعِ وأضافَ: «وخسرتُ أحسنَ أصدقائِي، الأعمَى لم يعدْ يراني ولا يقبلُ حتّى أن يسمَعَ اسمِي، ومختلُ العقلِ لا يميّزُنِي إذا لقيني في الشارع، وهو هائمٌ على وجهِهِ... أمّا أنا فقدْ كنتُ أحسنَهُم حظّاً، خرجتُ من المغامرةِ الطائشةِ المتهورةِ بلا ساقينِ فقط، وأصبحتُ ... لعبةً للصغارِ ...».

ومسَحَ عينيْهِ بمنديلٍ أحمرَ كبيرٍ، وأضافَ: "وما زلتُ حتى الآنَ أحلمُ بوجهِ الحيَّانِيِّ المسكينِ! أراهُ دائمًا في المشهدِ نفسِهِ، انَا قاعدٌ في سيارةٍ غارقةٍ تحتَ الماءِ، وهو يسبحُ خارجَهَا، ويلصِقُ وجهَه بزجاجِ السيارةِ، ويصرخُ صراحًا صامتًا، وكأنَّهُ يستغِيثُ، والفقاقيعُ تخرجُ من فمِه، وكأنَّهُ سمكة في حوضٍ من زجاجٍ . . . ويتقطعُ قلبِي، ولا أدري كيفَ أفتحُ لهُ ليدخلَ عندِي!».

وكانت بينَ الأولادِ طفلةٌ في نحو السابعةِ ، فأصابَهَا رعبٌ شديدٌ ، وأخذَتْ تصيحُ باكيةً ، وتقولُ لأخيهَا : «أريدُ أمِّي! أريدُ أمِّي! أريدُ أمِّي !».

والْتفَّ الصغارُ بعضُهُم على بعضٍ، وازدهُوا حولَ الرجلِ حتَّى ضيَّقُوا الدائرةَ عليهِ، فوضعَ ذراعيهِ حولَهُم، وأخذَ يهدئُ من رُوعِهِم، ويقولُ: «هذَا حدثَ منذُ زمنٍ بعيدٍ! بلْ قبلَ أن تولَدُوا جميعًا... لنْ أحكيَ لكُمْ قصَّتِي بعدَ اليومِ! كنتُ أظنتُكُمْ كبارًا وشجعانًا... لكنتُكم ما زلتُم رُضَّعًا تنامونَ في المهودِ!».

وطلبَ من كبارِ جماعتهِ الأولى أن يدفعُوا بهِ الكرسيَّ إلى منزلِهِ، فذهبُوا بهِ، وتركُوا عدنانَ وجماعته، وقدْ خدَّرَتُهُم قصةُ الرجلِ الكسيح.

وبحث كلَّ واحدٍ منهُم عن عذرٍ حتى لا يركبَ مع عدنانَ في سيارتِهِ المسروقةِ من أبيهِ، وتفرَّقُوا، كلُّ واحدٍ في اتجاهِ منزلِهِ، وعدنانُ يحاوِلُ إقناعَهُم بالركوبِ معَهُ، ويقولُ: «يا لكُم من أطفالٍ صغارٍ! هل صدَّقْتُم أكاذيبَ ذلكَ الأعرج؟! أقسِمُ لكمْ أنَّ شيئًا من ذلكَ لم يقع ! وأنَّهُ اخترع تلكَ القصة ليخيفنا وينغِّص علينا نُزهَتنا، ويفتخرَ علينا كذبًا وبهتانًا!

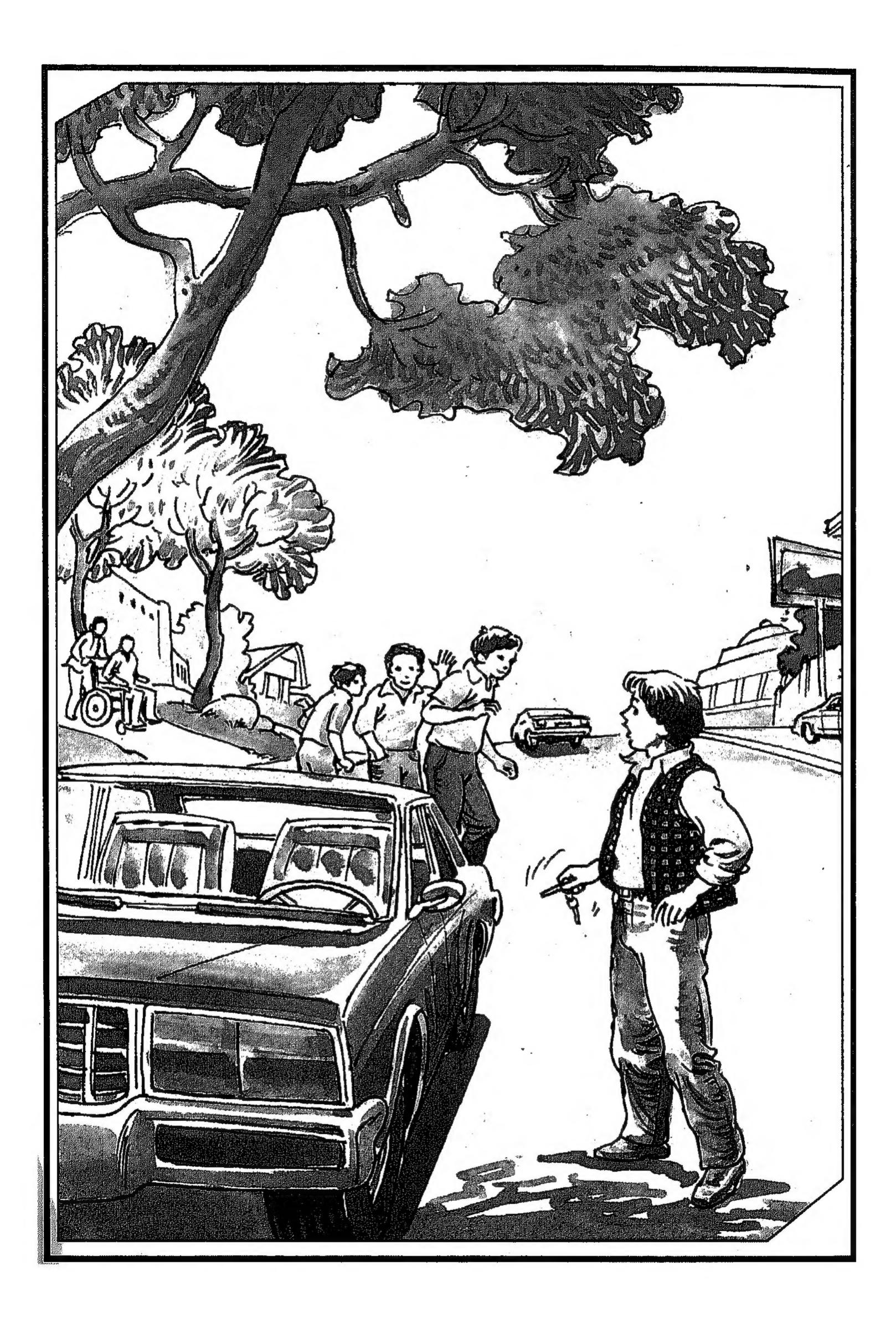

وأقسِمُ لكمْ أنَّ الرجلَ وُلِدَ كسيحًا، ولكنَّهُ لا يرضَى أن يعترفَ بذلكَ . . . ألمْ تنظرُوا إلى ساقيه ؟ إنها ساقاً طفلٍ صغيرٍ لمْ يبلُغِ السابعة ! أنَا لمْ أردْ أن أفضَحَهُ أمامَ الصغارِ، حتى لا ينفَضُوا من حولِه، ويبقى وحيدًا لا يجدُ من يدفعُ بهِ الكرسيَّ . . . » .

ولكنَّ كلامَهُ كانَ يسقطُ على آذانٍ صهاءَ. وانصرفَ الجميعُ، وبقيَ وحدَهُ، ففذهبَ إلى السيارةِ كسيرَ الخاطِرِ، لا يصدِّق كلمةً مما قالهُ لرفاقِهِ!

وحينَ أرادَ أن يفتَح بابَ السيارةِ، ارتعشَتْ يَدُهُ ارتعاشًا شديداً، فأعادَ المفتاحَ إلى جيبِهِ، ونزلَ المنحدرَ إلى بيتِهِ، وأيقظَ شديداً، فأعادَ المفتاحَ إلى جيبِهِ، ونزلَ المنحدرَ إلى بيتِهِ، وأيقظَ السائقَ، وطلبَ منهُ إرجاعَ السيارةِ من ساحةِ مرشانَ إلى البيتِ.

ودخلَ غرفة نومهِ، تسبِقُهُ أشباحُ قصةِ الرجلِ الكسيحِ... ولم يُحَدِّثُ نفسَهُ، بعدَ ذلكَ، بسرقةِ سيارةِ والدِهِ...

### 

تضم هذه السلسلة مجموعة مختارة من القصص والروايات التربوية التشويقية المختارة للكاتب المغربي المعروف أحمد عبدالسلام البقالي، الحاصل علي عبدالسلام البقالي، الحاصل علي جائزة «المنظمة العربية للتربية والعلوم».

وركال



وهي موجهة للشباب بأسلوب الأستاذ البقالي السلس، وخياله الخيصب، وخطوته السريعة التي تنقل القيارئ من مفاجئة إلى أخرى، ومن عالم إلى آخر، يقرب للقيارئ الحداث الماضي البعيد، ويلقي الأضواء المستقبل، بالبراعة نفسها التي يتناول بها الحاض المستقبل، بالبراعة نفسها التي يتناول بها الحاض المحديثة للشباب في العالم العربي.

YP NC 2.736

!28sar

000